د. عبر لرسول لموسم

ـ جعران إ قليلية

الفصرة الأمكي

ومن الثابت أن المدينة لا يمكنها بوجه عام أن تعيش على الوظائف المحلية. فلو كانت المدينة تعيش لذاتها بلا وظيفة إقليمية، لوجب أن تكفي نفسها بنفسها من حيث الخام والطعام والإنسان، ولكانت بذلك مجرد وحدة سكنية بحتة أو خلية إكتفائية، وهذا عكس الواقع ونقيض فكرة السدينة في أبسط صورها. ولهذا لا يمكن أن نتصور الريف بلا مدينة أو المدينة بلا ريف. وإذا كنا نقابل الآن مدناً شيطانية بلا قاعدة إقليمية واسعة، فهذا ليس إلا طفرة حديثة جداً في تاريخ المدينة، فهي شاذة ونادرة وأكثر من هذا عابرة أساساً.

عَن ما قيقط

والأصل أن العلاقة بين المدينة والريف علاقة تكاملية: المدينة قلب الإقليم بمثل ما أن الوسط التجاري في المدينة قلبها، والمدينة «نواة» الإقليم الريفي الذي يتبلور حولها، أو كما يقول راؤول بلانشار، المدينة هي الرأس والإقليم هو الجسم. والواقع أن الدور الإقليمي للمدينة لا يقصد به العلاقات مع الريف المجاور نقط، وإنما علاقات هذا الريف بالمدن والأقاليم الأخرى البعيدة: «فالمدينة تمد يداً إلى الريف التابع واليد الأخرى إلى مدن الأقاليم وأقاليم المدينة رأس الإقليم فحسب، والكنها ولي أمره كذلك.

فتالك وتعنا

يرى معظم الكتاب أن نبحث عنها في إقليم المدينة. فقديماً منذ قرن يم قرن تقريباً - كانت المدينة وحدها أو القرية وحدها هي وحدة الحياة مجتمعية الواعية. ولكن تطور المواصلات وتعقد الحضارة بزيادة تعدد خدمات الحديثة جداً أدى إلى ضرورة تركيزها تركيزاً محدداً في مراكز كبرى رب أو وسط تجمعات السكان العظمى. وإلى درجة لم نعرف من قبل للاقاً، بدأ سكان المناطق الريفية المحيطة يتطلعون إلى المدن الكبرى، يسعون إلى خدماتها سواء بالانتقال البومي أو الفتري أو بالملاقات الدائمة عها. والآن أكثر من أي وقت مضى أصبحت الحلة النووية أساس تنطيم مجتمع: فالريف يتطلع إلى القرية، والقرى إلى المدينة، والمدن إلى مدينة أم برى (متروبوليس).

Tacildi Estell

amold, Estel

<

المادية ثانياً. |

إن البحث العلمي حول التفاعل الذي ميز الجغرافيا الكلاسيكية بات من لتاريخ وللتاريخ . نقول من التاريخ من الماضي ، ماضي الجغرافيا ؛ وللتاريخ ، بمعنى أنه يفيد منه علم التاريخ أي في مقارباته للحقبات ، التي كانت الطبيعة فيها تملك الفاعلية في التأثير الحاسم على مجاري الأحداث ، قبل أن يسلب الإنسان هذه الفاعلية منها أي من الطبيعة .

إن مصطلح المجال أو (المساحة بأبعادها المختلفة) الذي يعنينا هنا ، هو ما ير معانيه إلى حركة الإنسان على سطح الأرض ، فهو إذن مجال أرضي . مجال من التجوال ، ويعني التطواف ، فهو إذن كمصطلح يعني افتراض الأخذ بن الاعتبار المساحات والمسافات . والمجال أيضاً هو فضاء ، أو فراغ يحيط ، ويتيح لنا الحركة في حيز أرضي ، وهذا الحيز هو مكان والمكان هنا لا يعني حل أو المطرح (Lieu) أو الموضع (site) ، وانما المكان بالأبعاد التي يتكون على ، والمشتقة من الأبعاد الثلاثية الأساسية التي بلورها إقليدس الاغريقي في مندسة المعروفة باسمه ، أي الهندسة الاقليدية (Géométrie Euclidienne) التي منى بالأرض وقياساتها ، على ما يفيد الجذر (Géo) الأرض ، وما يلحق بها

يكشف «بارك» عن أن المستوطنين في مدينة شيكاغو بحطون عند وصولهم افي الأحياء المتناسبة . مع انتماءاتهم الثقافية الاثنية : الإيطالية ، الايرلندية ، ينية ، الافروأميركية ، اليهودية . . . وهي أحياء متحلقة حول المركز المديني السي . أما في المرحلة اللاحقة وبالمساوقة مع نجاح أو فشل القادمين إلى مدن في الحياة الاقتصادية الاجتماعية ينتقل هؤلاء إلى أحياء سكنية أخرى سب مع أوضاعهم المستجدة ، على الصعيد المهني .

وجد بعض الجغرافيين في الجغرافيا الكمية ، أي في المنهج الكمي أو باضي ، ما يتبح لهم مجاوزة باراديغمات الجغرافيا الوصفية الأمبيرية ، وأقدموا الستينات من القرن العشرين على اعتماد هذا المنهج دون غيره من المناهج متخدامه في التصنيفات ، والتعميمات ، لاستخراج قوانين تنظيم للمكان ، بما و مجال أنشطة الجماعات ، وذلك عن طريق دراسة التوزيعات والمقارنات لعلاقات الجغرافية ؛ ومما شاع في بعض الأوساط خلال تلك الفترة ، أن قيمة جغرافي الأكاديمية ستكمن من الآن وصاعداً في براعته وقدرته على استخدام رياضيات من أجل التوصل إلى صياغة نماذج وأنظمة جغرافية قابلة للتعميم . الحال ، أصبح مصطلح النموذج (modéle) الجغرافي الرياضي (الكمي) في السعينات ، «موضة» صارخة في الأوساط الجغرافية التجديدية ، التي راحت تكثر ناستخدام الرياضيات في معالجاتها للإشكاليات الجغرافية .

لم تكن الرياضيات غريبة على الجغرافيا فيما مضى . ذلك أن الجغرافين ضطروا للتعامل مع الاحصائيات في تناولهم لموضوعات الديموغرافيا

إن المكان الذي يتشكل منه مجال نشاط الإنسانية صار اليوم يمتد على مساحة الكرة الأرضية بكاملها ، والبالغة ، ٥١ كلم ٢ ، بعد أن كان يقتصر في الماضي على أجزاء محددة من هذه المساحة ، عندما لم تكن التقنيات ، تسمح للإنسان بأن يجوب الأرض بمختلف أصقاعها ، وأجزائها . ولهذا المكان المجال ، أيضاً في يومنا ، ارتفاع يصل إلى نحو ١٥ كلم ، هو ما بين مستوى أعماق المناجم المستثمرة في القشرة الأرضية من جهة ومستويات خطوط الطيران العليا من شبكة المواصلات الجوية من جهة أخرى .

فضلاً عن ذلك ، فإن مجال النشاط والبشري يتسع مداه باستمرار نحو الأجواء

acimy Steel

الفنقرة السادسة

الفقرع التا منة

العقرة العاسفة

إلغترة العاشرة

سے الفقرہ کماری عشر

غيرأنه إذا كان للإنسانية في المكان الذي تحتله من الكون مجالاتها ، فإن د الإنساني بدوره مكاناً خاصاً به يشكل مجاله هو بمثابة مساحة ، أو مسافة مله عن الفرد الآخر في مجاورة هذا لذاك ضمن الاجتماع البشري . وهذا جال الخاص ، يستخدمه الفرد في تواصله مع الآخر . مما يعني أن عنصر جال بهذا المعنى ، هو اتصال وتواصل ، وبالتالي فإن استخدام الإنسان الفرد جاله أو لحيزه الخاص يصبح نوعاً من أنواع النتاج الثقافي (١)

ر رافعن (نان) حسن

لذا يقتضي التمبيز بين البيئة الجغرافية ، وهي التي كانت تشكل أحد المحاور نيسية في الجغرافيا الكلاسيكية ، والمجال الجغرافي الذي عملت الجغرافيا متجددة على صياغة مفهومه من جهة أخرى . وبالتالي لم تعد العلاقة بين طبيعة والإنسان بحد ذاتها هي الأساس في الجغرافيا ، بل صارت الأبعاد الخصائص المكانية ، والاجتماعية ، لما تنتجه هذه العلاقة هي التي تشكل هدف جغرافيا المتجددة . بمعنى آخر ، يكمن التوجه الجديد للجغرافيا في إعادة لاعتبار لمفهوم المكان ، على حساب مفهوم البيئة ، واستطراداً إعادة الاعتبار للجنماع الإنساني على حساب الطبيعة ، وذلك بعد أن كانت الجغرافيا لكلاسيكية قد أغرقت نفسها في العلاقة بين الإنسان والطبيعة ، على ما رأينا لكلاسيكية قد أغرقت نفسها في العلاقة بين الإنسان والطبيعة ، على ما رأينا الطبيعة ، وذلك بعد أن كانت الجغرافيا فيما خص البيئة أو الطبعة ، يرتكز على ما تساهم به هذه الأخرة في تشكيل المكان الذي تنعامل معه هده المجماعة أو تلك ، أي تشكيل المكان الذي تنعامل معه

فرعداد الطالبه ، زيد الحدي

لم هماء من نادي المويق إنالفيلة

نادي الهوية الجغرافية @Geo\_dept\_Ku

Geo\_dept\_Ku@live.com